لعَاد اللهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا لِلهِ مِنْ قَد مُسْنَا مِزَ لِلْ طِئْدَ كُفُ خِياً مِاايِسًا ؛ ارْلا تَعْلَمُونَ انا يَوْ للَّهِ رَانِصَبْعُنَا بينُوعِ المِيْحِ مناانصَبِفُ الموتد ، وجِقًا لقد دُفِقًامِعُهُ فِي الْعُودِيَّةِ لَوْ يُعِ لكا ابعد مينوع المرتبع من الموات بجدو ابدو مِكَدَانَسُو يَخِي الجيارَ الحَدِيدةِ والعاغِر شَامَعُهُ احبيعًا بيشبه مَوتهِ وَيَلِد لكَ مَكُون مِعَهُ فِي الْعِمَا يُووفِنُ العلم البيشرنا العديم أقد صلب معه ليكل جست الخطيد وكا يُعُودُ ايضًا يَنعتَ لَا لِلْفَطِينَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّاكُ الدَّكُماتِ فدنجة درمز الخطية ؟ وان الان قد مُتنامَع ميل لمتسيح فلنصدق بشاانامع المتسير بجيا وفدعلتا الالمنييج ابنعت من الاموات، وأنه لايوت اسا الإستلط عليه الموت فالمؤته اغا فارمرته واحدف وسبب الخطبة واذفوج ي فيانه بله كدلك التمايضاعة والموسكم الكم الوات عزالخ لميتزواكم المجيلة ورتنا أيتوع المتيم العضل التاسع

الخطاه فالإيمانة وتصديقه بجست أله بترا كاقال داؤه في لنَطوب لِلرُجل لذي بَيتُب لَهُ الرَّبِ البرِّنغِيراعالِينَ طُونَى للنِيْزِغُ فِرَكُمُ الْمُهُمُ وَشُتِرَتْ حَطَاياتُمْ طُونَى للرَّحِل الذَك الإنعشالله للهُ حَطِيه ؛ العَدْه الطُّونَ لاهل الجَهُ الْعَيْ الْعَيْ الْعُلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلَّا الْع ام لاهل الغنوله. وَقَد مَنْوَك انهُ حُسِبُ لا يرهيم أيانهُ بِتُوامُ فكنت يُحِين لَهُ ذُلِكَ الْجِين صَادِم المل المنازاد حين كان راهل الغرلة اليس عجال الحنان كان الن والمنتبية وحام ليراكه المان يتمه وحام ليراكها بالمان كالالغوله ليكول ابالجيع من يُومِن من العلاقولة وليُحبِّب المُوْدُلْكُ يِتَّا وَيُحُولُ بُالاصْلِلْفَ مَا رَبِعًا لِلهِ يَرْتُصُمُ مزاهل الخيئان فقط كروالدن تتبيئون انادايان بياارهم مَ فَالْعُثُولَة ايضًا ﴾ وليس من قبل سنَّة والنامُوس او في ارهيم وَدُرِيَّتِهُ الوعد النَّ يَكُون وارْتَا للعَالِمَ الْمَااوْزِي لا بيرتصديقه تول الله واعانه بعي ولوال اهل بستنه التؤرام فمكافؤا ورئة المواعيد بهات الايان والموعد باطلأ